## الاصحاح ١٢

- المقصود من (٤: ١-٩)
- ١. يهوذا تعنى الكنيسة كلها / أورشليم تعنى البقية المؤمنة من اليهود .
  - ٢. الفقرة كلها تعنى أن الضيقات ستواجه الاثنين والله سيحميها .
- () وحي كُلام الرَّبِّ على إسرائيلَ يقول الرب باسطُ السموات ومؤسَّسُ الأرض وجابلُ روح الانسان في داخله ( بمعنى أن الله يعطي كل تأكيد ويزيل كل شك في قدرته على إتمام كُل ماهو مزمع أن يعلنه )
  - ٢) حماية الله لشعبه يشبهها بثلاث امور:-
  - 1- "كُاسَ ترنُّح" ( بمعنى أن الأعداد الذين يمنون أنفسهم بأن الكنيسة سهل القضاء عليها ككأس خمر يشربونها بسهولة ولذة ---> سيجدونها كأس ترنح أي أنهم عندما يهاجمونها سيفقدوا وعيهم واتزانهم وكل قوة وقدرة فيهم)
- ٢- حجر مشوالًا (أي ثقيل جداً والمعنى هو أن مقاومي الكنيسة عندما يحاولون حملها لكي يلقونها لأسفل لتحطيمها، فإذا بها والمسيح فيها (حجر الزاوية) ستسقط على أعدائها وتسحقهم وينشقون شقاً)
- ٣- مصباح أو مشعل نارٍ، بين الحطب وحِزَم القمح (بشعلة النار الإلهية التي في أولاد الله سيحرقون أعداءهم).
- ٤- وأيضاً وعود جميلة أخرى: ويجتمع عليها (على الكنيسة) كل أُمَم الأرض ،في ذلك اليوم (أدافع انا بنفسي عنها): أضرب كل فرس بالحَيرة وراكبه بالجُنون وافتح عَيني على بيت يهوذا (بالحماية والاحتضان) وأضرب كل خيل الشعوب (المجتمعة على الكنيسة) بالعَمَى فتثبت أورشليم ( الكنيسة) أيضاً في مَكانِها / ويُخَلِّصُ الرب خيام يَهوذا /في ذلك اليوم يستر (يدافع عـن) الرب سكان أورشليم فيكون العاثر (أضعفهم) منهم في ذلك اليوم (قويا وعظيماً ومنتصراً) مثل داود / ألتمس هَلك كل الأمم الآتين على أورشليم.
- \* الجزء من (ص ١٢: ١٠ ص ١٣: ٤) يظهر أن حماية الله الشعبه ليست حماية عسكرية و لكنها حماية روحية تحول شعبه من غلبة إبليس عليه بجنوده و ألاعيبه وحيله ،إلي رجوع لله وتوبة و احتماء في الله يقضي على كل محاولات العدو لهدم علاقتنا بالله ككنيسة وكأفراد،ويذكر هنا ٣ علامات هامة للتوبة و الرجوع والاحتماء بالله و عدم تركه مرة أخرى:-
  - النوح: نوح أي بكاء عظيم على كل ما جرحت به حبيبي "خطاياي هي الشوك الذي يوخز رأسك المقدسة ،أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ (لذات) الدنيا الباطلة

- هذا الحزن المقدس الذي بحسب مشيئة الله يُنشىء توبة لخلاص بلا ندامة (٢ كو٧: ٠١) هو حزن: أ) السبب فيه (النظر إلي الذي طَعَنوهُ)أي تقدير عِظَم ما سببته خطاياى من الام لأعظم من أحبنى.
  - ب) عظيم لأن الام المسيح (الإله المتجسد)من أجل محو خطاياي تفوق الإدراك (لذلك شبه عِظَم الحزن بمن ينوح على وحيد له أو بكره أو نوح شعب أورشليم على يوشيا أحب ملوكهم إلى قلوبهم عندما مات)
- ج) <u>عام</u> الكنيسة كلها تأتيه من صغيرها لكبيرها (أكبر و أصغر عشائر الأسرة الملكية والأسرة الكهنوتية)
  - د) فردي (عشائر عشائر على حِدَتِها) أي أن كل منا يشعر أنه المسئول الأول عن الام المسيح "صابقة هي الكلمة ومستحق كل قُبولِ أن المسيح يسوع جاء إلي العالم ليخلص الخُطاة الذين أوَّالهُمْ أنا" (١ تي ١: ١٠)
    - (2 <u>جنبه</u> مفتوح (یخرج دم وماء):-
  - أ) ينبوع الدم الذي يغفر لي كل خطاياي (أف ١:٧)/ يطهرني دائماً من كل خطية (١ يو ١:٧)/ فداني من كل لعنة (غل ٣: ٣)/ خدم لي عهد أبدي مع الله الأب (عب ١: ٢)/ يبررني من كل ادانة ،فتسقط شكايات العدو عني ويجعلني باراً كأني لم أخطيء أبداً (رو ٣: ٢٠ ٢٠ ، ٥: ٩) يعطيني الغلبة علي إبليس وكل قواته (رؤ ٢١: ١١) يغسل ثيابي أمام عرش الله فيكون سر فرحي الأبدي (رؤ ٧: ١٩، ١٧، ١٠: ١٩)
  - ب) ينبوع الروح القدس الذي يظل ينبع في التائبين الملتصقين بالمسيح حتى إلي الحياة الأبدية ( يو ٤ : ١٤ ، ٧ : ٣٧ ٣٩ ) / يكون فينا و يمكث معنا للأبد (يو ١٤ : ١٦ ، ١٧ ) / يعلمنا كل شيء ويذكرنا بكل كلام المسيح ( يو ١٥ : ٢٦ / ١ يو ٢ : ٢٠ ، ٢٧ ) / ويشهد للمسيح ( يو ١٥ : ٢٦) / ويبكتنا على كل خطية (يو ١٦ : ٨ ) / يرشدنا لجميع الحق ( يو ١٦ : ١٦ ) يميت أعمال الجسد (رو ٨ : ١١ ١٣ ) يقودنا في كل أمورنا (إن طلبناه) (رو ٨ : ١٤ ) / بشهد داخلنا أننا أو لاد الله (رو ٨ : ١٥ )

| (3 أقطع أسماء الأصنام بمعنى أن من يتوب بالحق يستأصل الرب من قلبه كل            |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| مصادر الضلال والارتداد ويمتلىء قلبه من رفض الخطية لدرجة أنه يمكنه قتل          |
| أقرب الناس له إن أغواه بعيداً عن الله (أي قتل كل ميل للخطية والابتعاد التام عن |
| الأصدقاء والطرق المؤدية للخطية بلا رجوع).                                      |

| <br>هويدا | الاسم:    |
|-----------|-----------|
| <br>      | الموبأيل: |

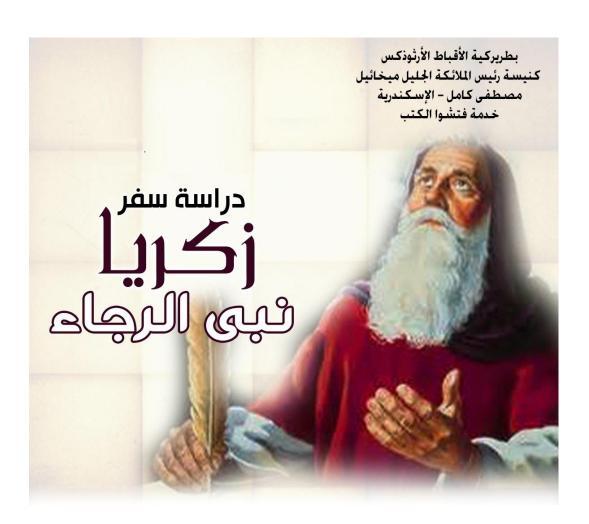

